# ميرات المرأة و قضية المساواة

تأليسف د. صلاح الدين سلطان



اسم الكتباب: ميراث المرأة وقضية المساواة اسم المؤلف: د/ صلاح الدين سلطان تاريخ النشر فبراير ١٩٩٩م . (طبعة أولى) رقم الإيسداع: ١٥٤١ / ١٩٩٩م.

الترقيم الدولي: 8 - 896 - 14 - 977 I.S.B.N 977 - 14 الناشر دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة .

مدينة السادس من أكتوير.

ت: ۲۲۰۲۸۷ / ۱۱۰ (۱۰ خطــوط) فاكس: ۲۹۱/۲۳۰۱۱،

١٨ ش كامل صدقي – الفجالة – القاهرة ت: ۷۲۸۹۰۹۵ - ۵۹۸۸۰۹۵/۲۰

فاكس: ٥٩٠٣٩٥/٢٠ ص.ب: ٩٦ الفحالة

٢١ ش أحمد عرائي – المهندسيين – الجيزة ت: ٤٣٤/٢٤٣ – ٤٢٨٢٧٤٣٠.

فاكس: ٢٧٥٦٦٤٦٦، ص.ب: ٢٠ إميابة

المركز الرئيسي:

مركز التوزيع:

ادارة النشر ع

**建公开州**安门在户门中也

## بني ليفال من التحييد

## تقديم

#### بقلم: الدكتور معصدعمارة

عندما كتبت كتابى: (هل الإسلام هو الحل . لماذا . . وكيف؟) عقدت فيه فصلا عنوانه: «التحرير الإسلامى للمرأة» . . وعرضت فيه لمشكلات المرأة فى عالم الإسلام ، والحاجات الماسة إلى تحريرها من القيود والأغلال التي حملت منها أكثر مما حمل الرجال . . ثم أبرزت الفلسفة الإسلامية المتميزة فى هذا التحرير ، والنموذج المتميز الذى قدمه الإسلام - منذ عصر صدر الإسلام - لعلاقة النساء بالرجال ، وتساويهما - كشقين متكاملين . . وليس كندين متماثلين - ودور كل منهما فى بناء العمران الإنسانى . .

وفى صفحات ذلك الفصل ، ناقشت العديد من الشبهات المثارة فى هذا الميدان ، سواء منها تلك التى يثيرها ـ ضد الإسلام ـ نفر من المتغربين والعلمانيين – من أنصار النموذج الغربى لتحرير المرأة – أو تلك التى يثيرها – باسم الإسلام – نفر من أهل الجمود والتقليد – الذين يتعبدون بألوان من العادات والبتقاليد والأعراف ، التى أضفوا عليها – زورا وبهتانا – قدسية الدين! . .

ومن الشبهات التي عالجتها - في ذلك الفصل - شبهة التمايز بين الرجال والنساء في الميراث ، والتي يزعم مثيروها أنها دليل على انتقاص الإسلام من مكانة المرأة وكرامتها ، وانتفاء المساواة بين النساء والرجال . . ولقد أثبت - في الرد على مثيري هذه الشبهة - أن التمايز في الميراث لا تحكمه الذكورة والأنوثة ، وأنه محكوم بمعايير ثلاثة :

أولها : درجة القرابة بين الوارث - ذكراً أو أنشى - وبين المُورَّث . . المتوفى ـ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث . .

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين . . فالبنت ترث أكثر من الأم – وكلتاهما أنثى – بل وترث أكثر من الأب ! والابن يرث أكثر من الأب – وكلاهما من الذكور! ..

وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين . . وهذا هو المعيار الذى يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَ الأُنثَيَيْنَ ﴾ [النساء: ١١]

لأن الذكر الوارث هنا - في حالة تساوى درجة القرابة والجيل - مكلف بإعالة زوجة أنثى . . بينما الأنثى - الوراثة - إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها - وحالات هذا التمييز محدودة جدا إذا ما قيست بعدد حالات المواريث - .

وبهذا المنطق الإسلامي يكون الإسلام قد ميّز الأنثى على

الذكر في الميراث ، لا ظلما للذكر ، وإنما لتكون للأنثى ذمة مالية تحميها من طوارئ الأزمان والأحداث وعاديات الاستضعاف! . .

#### \* \* \*

وإبان الإعداد والاستعداد لانعقاد مؤتمر المرأة - في «بكين» - ٢٠ سبتمبر ١٩٩٥ م - زارتني مجموعة من السيدات الفضليات العاملات في الحقل النسائي، وكن يرتبن أوراقهن وأفكارهن للاشتراك في المؤتمر . . . ودار التساؤل والحوار حول حقيقة الرؤية الإسلامية والموقف الشرعي الذي يجب تقديمه لهذا المنتدى العالمي في مشكلات المرأة وقضايا تحريرها . .

وعندما طرحت عليهن الرؤية التي كتبتها في كتابي (هل الإسلام هو الحل؟) بدت الدهشة على وجوههن جميعا ، لأنها كانت المرة الأولى التي يسمعن فيها هذا «المنطق الإسلامي» الذي لا يقف من هذه الشبهة المثارة والشائعة موقف الدفاع أو الاعتذار! . . أو الترديد لمقولة : إن الإسلام قد أنصف المرأة ، فجعلها ترث نصف نصيب الذكر بعد أن كانت لا ترث مطلقا! . .

ويومئذ أدركت أن هذه القضية - ومثلها من «القضايا - المشكلة » - في حاجة إلى المزيد من الدراسة غير التقليدية ، بنطق غير تقليدى ، وبعقل إبداعى ، غير اتباعى ، وبأسلوب لا يكتفى بترديد المتعارف عليه في الساحة الفكرية . . ثم إذاعة وإشاعة هذه المنطق الإسلامى الجديد بين كل المهتمين بقضية المرأة وأوضاعها ومشكلات حريتها وتحريرها ، الإسلاميين منهم والعلمانيين على حد سواء . . وذلك حتى يثوب الجميع إلى

الحقيقة الإسلامية ، ويقترب الفرقاء المختصمون من الكلمة السواء التي جاء بها الإسلام .

\* \* \*

وعقب انتهاء مؤتمر المرأة - في «بكين» - شاركت في ندوة حول أعماله - عقدت بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة - . . وفي الحديث الذي أسهمت به في تلك الندوة ، أشرت إلى هذا الاجتهاد الذي قدمته عن فلسفة الميراث ومعاييره في الإسلام . . وكم كانت سعادتي بالغة عندما سمعت من الأستاذ الدكتور أبو اليزيد العجمي - أستاذ الفلسفة بكلية دار العلوم ، جامعة القاهرة - عن أن هناك دراسة فقهية ، قد أنجزها أستاذ بدار العلوم ، تبرهن - بالأرقام والحالات التطبيقية - على فساد القول بظلم الإسلام للمرأة في الميراث . . وتقدم - بالجداول الإحصائية - الحالات التي ترث فيها النساء مثل الرجال . . وتلك التي ترث فيها النساء القللات القليلة وتلك التي ترث فيها النساء أقل من الرجال . . وأيضا الحالات القليلة التي ترث فيها النساء أقل من الرجال . . وأيضا الحالات القليلة التي ترث فيها النساء أقل من الرجال . .

ويومئذ تمنيت أن أرى هذه الدراسة ، وأن أجدها مطبوعة . . شائعة . . ذائعة في حياتنا الفكرية والثقافية ، لنقول للجميع – إسلاميين وعلمانيين – من الرجال والنساء – : هذه هي حقيقة الإسلام! . . ولنضع حقائق العلم مكان الأكاذيب والشبهات .

ولقد شاء الله - سبحانه وتعالى - أن يحقق لى هذا الأمل ، عندما أهداني صاحب هذه الدراسة - الأستاذ الدكتور صلاح

سلطان - نسخة من بحثه هذا . . وأذن لى فى تقديمه إلى قراء هذه السلسلة - (فى التنوير الإسلامى) - وذلك تعميما لفائدته ، وأداء لحق العلم على العلماء : أن يبينوه للناس ولا يكتمونه . .

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . . والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

دكتور/محمدعمارة

#### مقدمسة

قضت حكمة الله تعالى أن يكون الصراع بين الحق والباطل أبديا منذ نزل سيدنا آدم إلى هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة قال سبحانه: ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْضِ عَدُولُ ﴾ (١) . ويقول سبحانه: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللّه النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لّهُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللّه كَثِيرًا وَلَينصُرنَ اللّه مَن ينصرُهُ إِنَّ اللّه لَقويٌ عَزِيزٌ (١) ﴾ (١) ولكن الله سبحانه وعد أصحاب الحق بالنصر والتمكين فقال سبحانه : ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَاللّهُ مَن أَمْنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (١٠٠٠) ﴾ (١) .

وإذا كان أنصار الباطل يكرون بين الحين والآخر بزبدهم على ما استقر لدى المؤمنين من ثوابت الحق ، فإن هذا الزبد لا يلبث أن يذهب مع أقل عوامل التعرية ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ﴾ (٤) . ومن هذا الزبد الرخيص استغلال موضوع المرأة ليكون مرتعا خصبا للهجوم على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة غافـر: ٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: ١٧.

الإسلام ، فيرون أن تشريعات الإسلام قد ظلمت المرأة ظلما بينا عندما جعلت القوامة للرجل دونها ، وجعلت للرجل دونها حق تعدد الزوجات ، وحبستها وراء الأسوار ، ومنعتها من الولاية العامة ، وأعطتها نصف الرجل في الميراث .

وقد وصل الأمر إلى عقد اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة في ١٩٨٨ / ١٩٧٦ ، وفتح باب التوقيع عليها في مارس سنة ١٩٨١ وأصبحت نافذة المفعول من ٣/ ٩/ ١٩٨١ ووافق على الالتزام بجميع أحكامها ثلاثة وتسعون بلدا منها مصر وتركيا وتونس واليمن وأندونيسيا وبنجلاديش والعراق من البلاد الإسلامية . وقد جاء في المادة الأولى من الاتفاقية ما نصه : لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح التمييز ضد المرأة : أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس . . . . ويجب تساوى الرجل والمرأة في الحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية أو في أي ميدان آخر .

وورد في المادة الثانية: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة.

وقد انعقد مؤتمر السكان في مصر في سبتمبر سنة ١٩٩٤ وكان من أهداف أن تعطى المرأة حق المساواة مع الرجل في كل شيء ، ورأى المؤتمرون تخصيص حقوق المرأة بمؤتمر آخر نسائي في بكين بالصين في المؤتمرون تخصيص سنة ١٩٩٥ ، ويبدو الاتجاه واضحا في الهجوم على الإسلام في تفرقته بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام

من الموضوعية أن نقرر أن هناك عارسات من بعض المسلمين نحو المرأة قد سوغت لأعدائهم أن يبالغوا في هجومهم على الإسلام خلطا منهم بين حقائق الإسلام وتخليط بعض المسلمين .

وإذا كانت هناك مؤلفات كثيرة من الغيورين على الإسلام قد فندت دعاوى الحاقدين بالأدلة الدامغة والبراهين الساطعة ، فإن حق المرأة في الميراث لم أقف فيه على دراسة علمية متأنية تعالجه معالجة موضوعية ، فانتدبت نفسى تقربا إلى الله تعالى ، وحمية على هذا الدين المتين ، والتماسا للمعذرة بين يدى الله تعالى يوم الدين لأن هذا من فروض الأعيان علينا نحن المتخصصين في الشريعة الإسلامية .

ولما كان موضوع حق المرأة في الميراث مرتبطا بحقها في النفقة فقد جعلت عنوان البحث: التوازن بين حقوق المرأة في الميراث والنفقة في الشريعة الإسلامية ، وجعلته في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول بعنوان : حق المرأة في الميراث في الشريعة الإسلامية .

قدمت فيه أمثلة كثيرة وضعت فيها المرأة مكان من يحاذيها من الرجال في قوة القرابة ودرجتها فإذا بالاستقراء يظهر ما يلي:

- ١ هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
- ٣ هناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

٤ - هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .

أما المبحث الثانى فعنوانه : حق المرأة فى النفقة فى الشريعة الإسلامية . تعقبت فيها حالات المرأة بنتا ثم زوجة ثم أمّا وجعلت لكل حالة مبحثا تعرضت فى كل للأدلة القطعية على وجوب الإنفاق على المرأة سواء كان ذلك فى ذمة الأب لابنته أو الزوج لزوجته ، أو الأبناء لأمهم ، وتعرضت فى ذلك أيضا لما تختص به البنت دون الذكر من حق الانفاق عليها ما دامت بلا زوج ، أما الذكر فحتى يبلغ قادرا على الكسب . وتعرضت بعد ذلك لحقوق الزوجة فى النفقة ، وكيف أن الفكر الفقهى قد بالغ جدا فى إكرام الزوجة ، فنجد للفقهاء شروطا فى سكن الزوجية أن يكون فارغا من أحماء الزوجة أو أبناء الزوج من امرأة أخرى إلا بإذن الزوجة نفسها ، وأن يكون السكن واسعا ذا تهوية جيدة ، وغير موحش وبين جيران صالحين ، وذلك كله فى حدود يسار الزوج .

أما الطعام فقد اشترط فقهاؤنا أن يكون كافيا ومتنوعا ، أما الكسوة فقد أوجبوا للزوجة كسوة للصيف وأخرى للشتاء ، وكسوة لليل وأخرى للنهار ، وكسوة داخلية وأخرى خارجية ، وكسوة للصلاة وأخرى للنهار ، وكسوة ما جعلوا من حقوق المرأة أدوات التطيب من صابون وسوائل للشعر ، ومكحلة للعين ، ومزيل للعرق والسهوكة ، كما أكدوا على حق الزوجة في خادمة إن كانت ممن تخدم لدى أهلها ، وكان زوجها موسرا ، بل نعجب معا إذ نجد للفقهاء اهتماما بوجود غسالة وسخان في منزل الزوجية هذا فوق ما يجب لها من الرعاية والعناية عند الحمل والوضع والرضاع .

كما رصدت الدراسة فى آخر الفصل ما اتفق عليه فقهاء الأمة من وجوب تقديم الأم على الأب فى واجب النفقة والبر فجعلوا للأم حقوقا معنوية ومادية أكثر من الأب .

وقد جاء المبحث الأخير بعنوان : التوازن بين ميراث ونفقة المرأة في الشريعة الإسلامية . وقد ركزت فيه على هذه العلاقة بين الميراث والنفقة للبنت ثم للأم ثم للأخت ثم للزوجة وهي الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل أحيانا ، مع حالات أخرى تظهر أخيرا من مقررات الشريعة توازنا دقيقا بين حقى المرأة في الميراث والنفقة بشكل يجعلها إما تساوى الرجل أو هي أحظى منه مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح ، كما تظهر الدراسة أن المرأة تساوى الرجل في حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل ضمان كفالتها ، ولا ترث نصفه إلا إذا تضاعف أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة ، ولعل هذا يشبه في وجه ما يدفعه الناس من أقساط للتأمين للحصول على مبلغ يسد بعد آثار الخطر، والأمر يختلف من وجه آخر لأن كثيرا من صور التأمين الحالية لا تخلو من الربا والغرر وغيره ما يجعله محرما ، ولا يحظى من دفع الأقساط على قدر يكفى حاجته غالبا وإنما هناك عوامل كثيرة تحكم المسألة . أما حق المرأة في النفقة في جميع أحوالها فهو ما يلتزم به المسلمون ديانة ، ويحكم به القضاة وجوبا ، ويكون حق المرأة من الديون الممتازة التي تقدم على غيرها من الديون .

أريد أن تحظى هذه الدراسة برضا الباحثين عن الحقيقة ، وأن ترد

أصحاب عقول أبّس عليها أن الإسلام ظلم المرأة في ميراثها ، وأن توقف الدعاوى الهوجاء بالاجتهاد في حق المرأة في الميراث لتكون مثل الرجل دائما ، من ذلك ما ذكره د . نصر أبو زيد في كتابه : نقد الخطاب الديني . وفي قضية ميراث البنات ، بل في قضية المرأة بصفة عامة نجد الإسلام أعطاها نصف نصيب الذكر ، بعد أن كانت مستبعدة استبعادا تاما ، وفي واقع اجتماعي اقتصادي تكاد تكون فيه المرأة كائنا لا أهلية له ، وراء التبعية الكاملة ، بل الملكية التامة للرجل ، أبا ثم زوجا ، اتجاه الوحي واضح تماما ، وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده الوحي (۱) .

أما الذين لا تردهم الحقائق إلى شاطئ الإنصاف ، ومن خيم الحقد الدفين على جنبات قلوبهم فإن الإسلام نور لا يطفأ ، وشعاع لا يخمد ، وماء غير آسن ، وعبير طيب ، وسيظل نوره ومداده يبدد ظلام المضللين . يقول الله تعالى : ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ (٢) .

أخيرًا أحب ألا تزأر النساء على الرجال بما جاء في هذه الدراسة لأن الحياة الزوجية لا تقوم على إلزام الآخرين بالحقوق المفروضة ، بل ظلال التعامل فيها بالفضل لا العدال ، وبالإحسان لا

<sup>(</sup>۱) نقد الخطاب الدينى : د . نصر أبو زيد (١٠٥ ، ١٠٦) طبعة دار سينا للنشر سنة . ١٩٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ١٨.

الفرائض ، فمن تنازل عن جزء من حقه ، أو بذل فضلا فلا يتبعه بَنُّ أو أذى يلطخ نضارة الخير ، ويمحق ثوابه .

وأخيرًا أسأل الله أن تكون هذه الدراسة سببا فى تكفير السيئات ونيل الدرجات عند رب الأرباب إنه سميع مجيب . وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

## حق المرأة في الميراث في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل. المبحث الشاني: حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل. المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.

#### مدخـــل

عندما نقارن بين حق المرأة في الميراث وحق الرجل نستعير - لغرض المقابلة فقط - الترجيح بين العصبات بثلاثة معايير هي : جهة القرابة أولا ، ودرجتها ثانيا ، وقوتها أخيرًا . ومع أن الترجيح بين العصبات يقتصر على البنوة والأبوة والأخوة والعمومة لكنا هنا نستعير المعنى فقط .

فعند الترجيح بجهة القرابة تكون المقابلة بين الأب والأم أو الجد والجدة فتكون الجهة هي الأبوة ، وتكون المقابلة بين الابن والبنت وتكون الجهة هي البنوة وتكون المقابلة بين الأخ والأخت والجهة هي الأخوة ، أو بين الزوج والزوجة والجهة هي الزوجية .

وعند الترجيح بدرجة القرابة لا نقارن بين أب وجدة لأن درجة الجدة أبعد والأب أقرب ، بل تكون بين أب وأم أو جد وجدة ، ولانقارن بين ابن وابنة ابن لأن الأول أقرب ، بل بين ابن وبنت أو ابن ابن وبنت أبن .

وعند الترجيح بقوة القرابة لا نقارن بين أخ شقيق وأخت لأب بل بين أخ شقيق وأخت شقيقة أو أخ لأب وأخت لأب وهكذا .

وقد تحتاج أن نخرج على هذا المعيار نادرًا إذا كان الخروج لصالح فكرة البحث أى تكون القرابة أبعد للمرأة وتأخذ مثل الأقرب أو أكثر منه .

وفى هذه المقارنة قد توجد حالات يوجد فيها الرجل والمرأة فى مسألة واحدة مثل الأب مع الأم، والابن مع البنت، وقد نحذف أحدهما ونضع من يقابله مكانه، وهناك حالات يستحيل وجود الطرفين معا مثل الزوج مع الزوجة فلابد أن يموت أحدهما ليرثه الأخر.



عند الاستقراء لكل الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل نجدها تنحصر في الحالات التالية :

أولا: وجود البنت مع الابن:

وذلك لقوله تعالى :﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ نَيَيْنِ ﴾ (١) وعليه إذا مات أب أو أم وتركا .

تقسيم التركة أثلاثا

| بنـت | ابــن |
|------|-------|
| 1    | ۲     |

ويلحق بهذه الحالة إذا وجد من أولاد الأولاد مهما نزلوا مع بنات الأولاد في درجتهم مثل ابن ابن مع بنت ابن ، أو ابن ابن

(١) سورة النساء : ١١

ابن مع بنت ابن ابن فيرثون جميعا للذكر مثل حظ الأنثين<sup>(١)</sup>. ثانيا:عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة:

وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِقَهُ أَبُواهُ فَلَا مِهِ الثُّلُثُ ﴾ . فهنا فرض الأم الثلث ، ويكون الباقى وهو الثلثان للأب لما رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى بسندهم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عنها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر(٢) .

فإذا مات شخص عن:

<sup>(</sup>١) توجد حالة يعصب فيها الابن الذكر الأنزل درجة بنتا أعلى درجة لأنها لا ترث بغيره وذلك إذا وجد في مسألة:

| این این این           | بتتابن        | بنتان |
|-----------------------|---------------|-------|
| للذكر مثل حظ الأنثيين | الباقى تعصيبا | */*   |

وذلك لأن البنتين قد أخذتا الثلثين وهو حظ البنات ، فلا تأخذ بنت الابن إلا إذا وجد عاصب بحذائها أو أنزل درجة يعصبها .

(۲) رواه البخارى - كتاب الفرائض - باب ميراث الولد من أبيه وأمه رقم (۲۷۳۲). ورواه مسلم - كتاب الفرائض - باب الحقوا الفرائض بأهلها. ورواه الترمذى - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث العصبة رقم (۲۱۷۹)، ورواه ابن ماجه بلفظ أخر: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر - كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة رقم (۲۷٤٠).

| أم  | 1ب             |  |
|-----|----------------|--|
| 1/4 | الباقى تعصيبًا |  |
| 1   | ۲              |  |

وبهذا يكون الأب قد أخذ ضعف الأم(١) .

ثالثا: وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو الأب:

وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ (٢) .

وعليه من مات وترك:

| أختا لأب | أخا لأب |
|----------|---------|
| ١        | ۲       |

| أختا ش | أخا ش |
|--------|-------|
| •      | ۲     |

#### للذكر مثل حظ الأنثيين

أو

(١) إذا اعتبرنا أن الجهة واحدة في الجد والجدة فإذا وجدا وحدهما في مسألة تأخذ الجدة السدس والجد الباقي وسيأتي بيان أن هذا من الحالات النادرة والأكثر أن ترث الجدة ولا يرث نظيرها من الأجداد - غالبا في البحث الأخير من هذا الفصل . (٢) سورة النساء : ١٧٦ .

#### رابعا: حالات حظ الأنثيين:

وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ اللَّهُ عَمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْد وَصِيّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْد وَصِيّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثّمُن مِمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْد وصِيّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن ﴾ (١) .

وعليه إذا مات أحد الزوجين وترك الآخر يكون الميراث كما يلى:

| السزوج              |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| \ / Y<br>\ / E<br>Y | عند عدم الولد<br>عند وجود الولد |
|                     | السزوج<br>۲ / ۱<br>٤ / ۱        |

(١) سورة النساء : ١٢.



باستقراء مسائل الميراث نجد أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل منها:

أولا: حالة ميسرات الأم مع الأب مع وجود ولدذكسر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا:

| ابن            | أم  | أب  | (1)   |
|----------------|-----|-----|-------|
| الباقى تعصيبًا | ١/٦ | 1/7 | ( , , |

| نتان | ! | أم  | <b>أ</b> ب                        | ], , |
|------|---|-----|-----------------------------------|------|
| Y/.  | ٣ | 1/7 | ٦ / <sup>١</sup> + الباقى تعصيبًا | رب   |
| ٤    |   | ١   | •                                 |      |
| ł    |   |     |                                   |      |

(ج) بل هناك حالة يتساوى فيها الأب والأم مع وجود بنت واحدة وذلك إذا ماتت امرأة عن :

|          | بنت | أم  | اب                     | زوج |
|----------|-----|-----|------------------------|-----|
| فيها عول | 1/4 | 1/7 | ٦ / ١ + الباقى تعصيبًا | 1/8 |
|          |     | ·   |                        | w . |
|          |     | ۲   | <b>1</b>               |     |

(د) هناك حالات تأخذ فيها الجدة مثل الأب مع كونها جدة لأم وهي أبعد من الميت مثل (١):

(·)

| بنتان | أم أم | إب                                |
|-------|-------|-----------------------------------|
| 4/4   | 1/7   | ٦ / <sup>١</sup> + الباقى تعصيبًا |
| ٤     | ١     | ١                                 |

| ابن            | أم أم | إب  |
|----------------|-------|-----|
| الباقى تعصيبًا | 1/1   | ۲/۲ |
| ١              | ١     | ١   |

#### ثانيا: ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائما في الميراث:

يقول الله تعالى :

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ

74

<sup>(</sup>١) خرجت عن معيار التساوى بين الرجل والمرأة في درجة القرابة لأنها تظهر مدى إكرام الإسلام للمرأة مع كونها أبعد صلة بالميت من الرجل وورثت مثله .

وَاحِدٍ مِنْهُ مَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْشَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُركَاءُ فِي التَّلُث ﴾ (١).

وهذا النص ظاهر الدلالة على تساوى حظ المرأة مع الرجل إن كانت الأخوة من جهة الأم .

#### وبموجب الآية يكون ميراث الإخوة كمايلي:

(1)

| أخت لأم | أم  | زوج |
|---------|-----|-----|
| ١/٦     | 1/4 | 1/4 |
| ١ ١     | ۲   | ٣   |

| أخ لأم | أم  | زوج |
|--------|-----|-----|
| ١/٦    | 1/4 | ١/٢ |
| ١ ،    | ۲   | ٣   |

(ب)

| أخت لأم  | أخ لأم   | أم  | زوج |
|----------|----------|-----|-----|
| في الثلث | هم شركاء | ١/٦ | 1/4 |
| \        | 1        | ١   | ٣   |

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ۱۲ . قال القرطبى: أجمع العلماء على أن الإخوة فى الآية عنى بها الإخوة لأم ، وكان سعد بن أبى وقاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أمه ، ولاخلاف بين أهل العلم أن الإخوة لأب ولأم ليس ميراثهم هكذا . راجع الجامع لأحكام القرآن (۵/ ۷۸) .

ثالثا:المسألة المشتركة(١):

فإذا ماتت امرأة عن :

| أخشقيق                  | أختين لأم | أم  | زوج |
|-------------------------|-----------|-----|-----|
| الباقى ، ولم يبق له شيء | ١/٣       | ١/٦ | 1/4 |
| صفر                     | ۲         | ١   | ٣   |

هنا الأختان لأم أخذت كل واحدة السدس لأنهما شركاء فى الثلث ولم يبق شيء للأخ الشقيق ، لكن قضاء سيدنا عمر وزيد وعثمان بن عفان أن هذا التوريث يعدل إلى :

<sup>(</sup>۱) هي من المسائل المشهورة في علم الميراث يوجد فيها : زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر فيكون للزوج النصف والأم السدس وللإخوة لأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا ولم يبق له شيء ، وفقا للحديث : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر . وبهذا كان يقضى سيدنا عمر وزيد وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعرى ، ولكن سيدنا عمر رجع عن هذا القضاء عندما جاءه إخوة أشقاء فقالوا : يا أمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أب ، ولنا أم كما لهم ، فإن كنثم قد حرمتمونا بأبينا فورثونا بأمنا كما ورثتم هؤلاء بإمهم واحسبوا أن أبانا كان حمارا ، أو ليس قد تراكضنا في رحم واحدة ، فقال عمر حينئذ : صدقتم فأشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث الباقي ، ووافق زيد وعشمان عمر في قضائه وبقي سيدنا على وابن عباس يقضيان بالقضاء الأول . راجع : بداية الجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد(٢/ ٣٤٥) ، المغني (٩/ ٢٤ – ٢٢) لابن قدامة المقلسي تحقيق د . عبد الفتاح الحلو ، د . عبد الله التركي . وراجع أسبابًا أخرى في ترجيح ما قضى به سيدنا عمر في : محاضرات في الميراث والوصية . صلاح الدين سلطان – طبعة الرسالة ص (١٩ ٢٤ – ٢١) لابن .

| أخ شقيق | أختين لأم أخ شقي |  | زوج |
|---------|------------------|--|-----|
| ى الثلث | شركاء في الثلث   |  | 1/4 |

فيقسم الثلث بينهم بالتساوى لكل منهم سهم من ثلاثة ، لأنه ورث باعتباره أخا لأم .

ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق وهو الأقرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم وهي أبعد درجة من الميت .

#### رابعا: تساوى الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة:

إذا مات أحد عن رجل واحد أو امرأة واحدة تكون الحصلة الأخيرة هي أن يأخذ من بقى التركة كلها سواء أخذها الرجل كعصبة ، أم أخذت المرأة حظها بالفرض والباقى ردا عليها مثل :

| حظهامن التركة                                                                   | الوارثة | حظه من التركة                          | الوارث    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------|------------|
| ٣ / ١ + الباقى ردًا عليها .                                                     |         | كل التركة تعصيبًا                      | أب        | (1)        |
| ۲ / <sup>۱</sup> +الباقی ردّا علیها .<br>۲ / <sup>۱</sup> + الباقی ردّا علیها . |         | كل التركة تعصيبًا<br>كل التركة تعصيبًا | ابن<br>أخ | (ب)<br>(ج) |
| ٤ / ١ + الباقى ردًا عليها .                                                     | زوجة    | ٢ / ١ + الباقى ردًا عليه .             | زوج       | (2)        |
| كل التركة لأنها من<br>ذوات الأرحام                                              | 1       | كل التركة لأنه من ذوى الأرحام          | خال       | (هـ)       |
| كل التركة لأنها من                                                              | عبة     | كل التركة تعصيبًا                      | L         | (e)        |
| ذوات الأرحام                                                                    |         |                                        |           | <u> </u>   |

هذه مجرد أمثلة لا تعنى الحصر على التساوى بين الرجل والمرأة ، وقد يقال قد أخذت المرأة مثل الرجل لعدم وجود من بحذائها من الرجال ، ويرد على هذا بأنه كان من الوارد النص على عدم جواز أخذ ذوى الفروض من النساء أكثر من فرضهن خاصة أننا نجد خلافا بين الفقهاء فى قضية الرد أصلا (بلا تفرقة بين رجل وامرأة) حيث رفض الرد على ذوى الفروض زيد بن ثابت ومالك والشافعى ، وذهب الأكثر من الصحابة والفقهاء إلى جوازه (۱) وبه أخذ القانون المصرى فى المادة رقم ١٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م .

ويلحق بهذه الحالات إذا وجد في المسألة ردُّ على غير الزوجين مثل (٢):

(1)

| ہنت                     | زوجة |
|-------------------------|------|
| ۲ / ۱ الباقي رداً عليها | 1/1  |

| ابن            | زوج |  |
|----------------|-----|--|
| الباقى تعصيبًا | 1/2 |  |

<sup>(</sup>۱) راجع : الأم للشافعي (٤ / ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ٨١) والمعنى لابن قدامة (٩ / ٨٤ - ٥١) .

<sup>(</sup>۲) اختار واضعو القانون المعرى أن يكون الرد على غير الزوجين إذا وجد أى من الورثة مع أحدهما وهو مذهب سيدنا عمر وعلى وعبد الله بن مسعود وابن عباس ، لكنى أرجح في هذه المسألة الرد على الزوجين أيضا وهو مذهب سيدنا عثمان بن عفان بلا فرق بين الورثة ، لأنهما يتحملان في الغرم عند العول ، فيأخذان في الغنم عند الرد ، ولا نهما ورثا بسبب الزوجية وقد سماهما القرآن زوجين بعد وفاة أحدهما ، راجع تفصيل ذلك في : محاضرات في الميراث والوصية . صلاح سلطان . ص

| أخت                   | زوجة |  |
|-----------------------|------|--|
| ۲ / الباقى رداً عليها | ١/٤  |  |

| أخ             | زوجة |
|----------------|------|
| الباقى تعصيبًا | 1/1  |

هنا نجد أن الابن والبنت ، والأخ والأخت تساويا في حظهما من التركة .

على كل لا نجد من الفقهاء من أجاز الرد على الزوج مع وجود وارث أخر ، لأنه رجل وحرم الزوجة من الرد عليها باعتبارها زوجة .

#### خامسا:حالات أخرى:

(١) تساوى الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق:

١

| أخت ش | ذوج  |
|-------|------|
| ۲/۲   | ١ /٢ |
| ١     | ١    |

| أخ ش           | زوج  |  |
|----------------|------|--|
| الباقى تعصيبًا | ١ /٢ |  |
| ١              | ١ ١  |  |

| أختش              | بنت | زوج  |
|-------------------|-----|------|
| الباقي عصبة مع    | 1/4 | 1 /٤ |
| الغير أي مع البنت |     |      |
| ١                 | ۲   | ١    |

| أخ ش           | بنت | زوج  |  |  |
|----------------|-----|------|--|--|
| الباقى تعصيبًا | 1/4 | 1/ ٤ |  |  |
|                |     |      |  |  |
| \              | ۲   | \    |  |  |

### (ب) تساوى الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك:

بحثنا سابقا حالة تساوى الأخت لأم مع الأخ لأم ، وتساوى الأخوات لأم مع الأخ الشقيق في المسألة المشتركة وهنا تتساوى الأخت لأم وهي أبعد قرابة مع الأخ الشقيق وهو الأدنى قرابة مثل :

| أخ ش           | أختلأم | أم           | زوج |
|----------------|--------|--------------|-----|
| الباقى تعصيبًا | ١/٦    | <b>'</b> / r | 1/4 |
| 1              | ١      | \            | ٣   |

#### (ج) تساوى عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون أبداً:

هناك نوعان من الحجب: حجب حرمان وهم الذين يحرمون من التركة نهائيا لوجود من يحجبهم مثل الأخ يحجب بالأب حجب حرمان ، وهناك حجب نقصان وهم من يقل فرضهم لوجود

آخر مثل نقصان نصيب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث .

وهناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا هم :

| الزوجة | • | الزوج |
|--------|---|-------|
| البنت  | 9 | الابن |
| الأم   | و | الأب  |

ويلاحظ أنهم ثلاثة من الذكور ومثلهم من الأناث ، لا يحجبون حجب حرمان مطلقًا .

### (د) هناك في ميراث ذوى الأرحام(١) ثلاثة مذاهب:

 ۱ - مذهب أهل الرحم وهم يسوون بين جميع ذوى الأرحام ذكورا وإناثا سواء قربت درجتهم من المتوفى أم بعدت فمن مات عن :

تقسيم التركة على أربعة أسهم

| خالة | خال | ابنبنت | بنتبنت |
|------|-----|--------|--------|
| \    | ١   | ١      | \      |

(۱) ورد في المادة رقم ٣١ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ : إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ، ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وهذا ترجيح جيد خلافاً لما يراه سيدنا زيد وابن عباس ومالك والأوزاعي وأبو ثور والشافعي وداود وابن جرير الطبرى ان ما بقى بعد ذوى الفروض والعصبان يكون لبيت المال . وقد خالفهم في ذلك عمر وعلى وابن مسعود وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وشريح وعمر بن عبدالعزيز وطاووس وعلقمة ، ومسروق وأهل الكوفة وأحمد وأبو حنيفة . راجع : نيل الأوطار للشوكاني وأهل الكوفة وأحمد وأبو حنيفة . راجع : نيل الأوطار للشوكاني .

۲- مذهب أهل التنزيل وهم ينزلون ذوى الأرحام منزلة أصولهم
 فمن مات عن :

تورث بمنزلة أصولهما فتكون:

| بنتبنت |
|--------|
| ہنت    |
| ١/٢    |
|        |

٣ \_ مذهب أهل القرابة حيث يعتد بالأقرب إلى الميت من ذوى الأرحام فمثلاً لو مات عن :

ابن بنت + ابن عمة

فيكون الميراث كله لابن البنت ولا شئ لابن العمة .

هذه الأراء الثلاثة مطروحة في الفقه الإسلامي ، ونلاحظ معا أن مذهب أهل الرحم لا يجد حرجاً من تساوى الرجل مع المرأة عند اجتماعهما (١).

<sup>(</sup>١) لايقلل من هذا عدم أخذ القانون المصرى بالمذهب الأول بل أخذ بمذهب أهل القرابة في نفس المادة ٣١ من القانون .

## المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

يقوم نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما:

- ١ الميراث بالفرض وهو الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية (١)
   ومعناه أن يأخذ صاحب الفرض ما حدده النص من الثلثين
   أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو الثمن .
- ٢ الميراث بالتعصيب وهو أن يرث ما بقى بعد أصحاب الفروض ، فهم الوارثون بغير تقدير وهم العصبة بالنفس مثل الابن وابن الابن وإن نزل ، والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق ولأب وأولادهم ، والعم الشقيق وأولادهم وإن نزلوا ، وهناك عصبة بالغير وهى الأخت مع الأخ ، والابن مع البنت وابن الابن مع بنت الابن وإن نزلوا ، وهناك عصبة مع الغير وهى الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن .

ويجرى نظام التوريث على أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض لهم أولاً ، ثم يأخذ ذوو العصبات ما بقى بعد أصحاب الفروض أو كل التركة إن انفردوا بالتركة .

وقد ثبت بالاستقراء أن النساء يرثن أكثر بالفرض ، وأن إرثهن بالفرض أحظى لهن من ميراثهن بالتعصيب في حالات كثيرة وهذا يبدو أولاً من الجدول التالى ، ثم من الدراسة بعده .

<sup>(</sup>١) وردت كل الفروض في القرآن الكريم ما عدا ميراث الجدة حيث وردت به السنة النبوية .

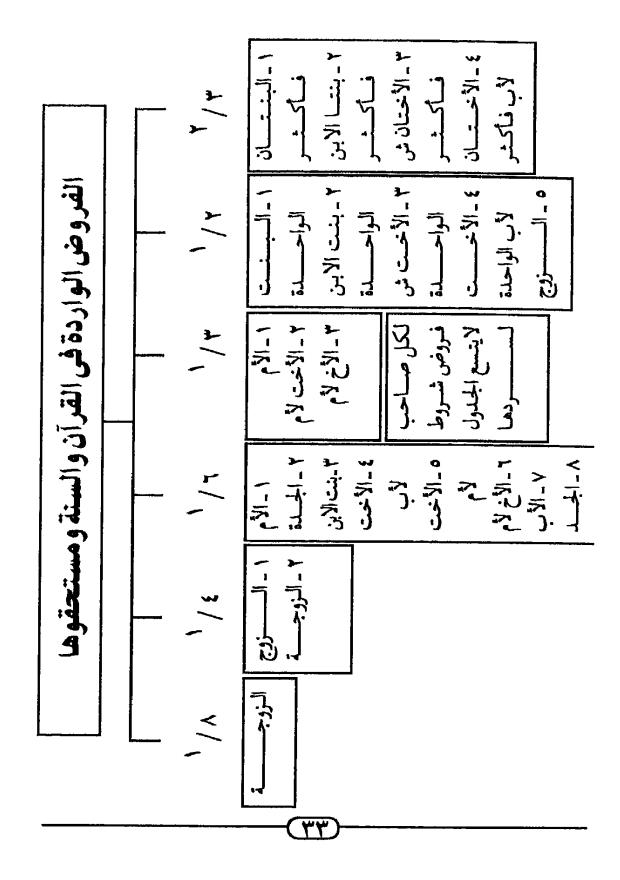

- يبدو من هذا التقسيم ما يلى:
- ١ أكبر الفروض في القرآن الكريم هو الثلثان ، ولا يحظى به واحد
   من الرجال بل هو للنساء فقط .
- ٢ النصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الوقوع ويبقى النصف لأربع من النساء.
- " الثلث يأخذه اثنتان من النساء هما الأم عند عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود الأخوين فأكثر ، وتأخذه الأخوات لأم إذا لم يوجد أصل ولا فرع وارث اثنتان فأكثر بينما يأخذ الثلث الإخوة لأم بنفس الشروط أو لو وجد أخ لأم مع أخت لأم بالتساوى المشار إليه سابقاً .
  - ٤ السدس يأخذه ثمانية : خمسة من النساء وثلاثة من الرجال .
- الربع بأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة ، وتأخذه الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث للزوج .
- ٦- الشمن تأخذه الزوجة إذا وجد فرع وارث للزوج. وسيتضح أن النص على قدر محدد للمرأة مفيد لها فترث بالفرض أكثر من حالات ميراث الرجال (٦/١٧). فترث النساء في سبعة عشرة حالة بالفرض ، بينما يرث الرجال في ست حالات بالفرض فقط ، هذا التحديد مفيد للمرأة حقاً وقد يجعلها ترث أكثر من الرجل ويبدو ذلك من المقابلات التالية :

أولاً: فرض الثلثين مفيد للصرأة عن التعصيب للرجل أحياناً: (أ) إذا ماتت امرأة عن ستين فداناً والورثة (١):

| ابنان         |     | أب  | زوج | بنتان | أم  | أب                     | زوج |
|---------------|-----|-----|-----|-------|-----|------------------------|-----|
| الباقى تعصيبا | 1/7 | 1/7 | 1/2 | 4/4   | 1/7 | 7/ +لباقی تعصیباً<br>س | 1/5 |
| •             | ۲   | ۲   | ۴   | ٨     | Y   | • + Y                  | ۳   |
| 70            | 1.  | ١.  | 10  | 44    | ٨   | ٨                      | 14  |

لكل ابن ٢/٢ ١٢ فدان

لكل بنت ١٦ فداناً

يتضح من هذه المقابلة أن فرض الثلثين للبنتين قد أتاح لهما فرصة في بعض المسائل أن تأخذ كل بنت أكثر من نظيرها إذا وجد ابنان مكان البنتين .

ولو جعلنا مكان البنتين بنتى الابن ، وجعلنا مكان الابنين أبنى ابن لكانت المسألة كما هي لأنهم ورثوا باعتبار البنوة وإن كانوا أبعد درجة .

(ب) لو ماتت أمرأة عن تركة ٤٨ فداناً والورثة :

| آخوان ش                                     | آم  | ذوج |
|---------------------------------------------|-----|-----|
| الباقى تعصيبا                               | 1/7 | 1/4 |
| $\Lambda = {\xi \Lambda \over \tau} \gamma$ | ١   | ٣   |
| ١٦                                          | ٨   | 75  |

| أم  | أختان ش | زوج |          |
|-----|---------|-----|----------|
| 1/7 | ۲/۳     | 1/4 |          |
| ١   | ٤       | ٣   | فيها عول |
| ٦   | 45      | ۱۸  | 7 = 2//  |

لكل أخ ٨ أفدنة

لكل أخت ١٢ فداناً

(۱) في المسألة الأولى عول أي زادت الأنصباء عن الواحد الصحيح فتقسم التركة على مجموع الأسهم أي 1/3 أفدنة ونضربه في سهم كل واحد ليتحمل الجميع في النقص ، على حين تقسم في المسألة الثانية 1/3 = 1/3 أفدنة لأن مجموع الأسهم يساوى الواحد الصحيح .

من الواضح أن فرض الثلثين أفاد الأختين فورثت كل واحدة (١٢ فداناً) في مقابل الأخوين اللذين ورثا بالتعصيب فكان حظهما (١٦ فداناً) لكل واحد منهما (٨ أفدنة).

وهى نفس المسألة لو كانت الأختان لأب مع الأخوين لأب في المقابلة مكان الأختين الشقيقتين والأخوين الشقيقين .

ثانياً: فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرجل أحياناً:

وهذا يبدو عا يلى:

(أ) لو ماتت امرأة تاركة (١٥٦ فداناً) ويقى من ورثتها:

| ا <b>بن</b><br>الباقی تعصیبا<br>۲<br>۱۳=۱۵۲/۱۲۲۵ | أم  | أب  | زوج | بنت | أم  | 1ب                | زوج |          |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|----------|
| الباقى تعصيبا                                    | 1/1 | 1/1 | ۱/٤ | 1/4 | 1/1 | ۱/۲+الباقی تعصیبا | 1/2 | فيها عول |
| ٦                                                | ٥   | ۲   | ١   | ٦   | ۲   | • + Y             | ٣   | 107/14   |
| ۱۳-۱۳۵۱ مارا <sup>۲۵۱</sup>                      | 47  | 41  | 44  | ٧٢  | 7 £ | 7 £               | 47  | =۱۱ف     |

هنا أخذت البنت بالفرض (٧٢ فداناً) ونقص لحقها نصيب الزوج والأب والأم لأن في المسألة عولا ، أما الابن الذي يرث بالتعصيب فقد كان نصيبه (٦٥ فداناً) لأنه الباقي بعد أصحاب الفروض وهو أقل من نصيب البنت .

ولا تفترق المسألة إذا كان مكان البنت بنت الابن ، ومكان الابن ابن الابن :

(ت) ماتت امرأة عن (٤٨ فداناً) والورثة:

| ابنان         | 1   | زوج |
|---------------|-----|-----|
| الباقى تعصيبا | 1/4 | 1/4 |
| ١             | 4   | ۳   |
| ٨             | 17  | 71  |
|               |     | ľ   |

| أختش | أم  | زوج |                 |
|------|-----|-----|-----------------|
| 1/4  | ۱/۳ | 1/4 |                 |
| ۳    | ۲   | ۳   | فيهاعول         |
| 14   | 17  | 14  | \ \ \ = \ \ \/\ |

هنا فارق كبير جداً حيث أخذت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها وهو الأخ الشقيق الذى ورث (٨ف) بينما أخذت هي (١٨ ف).

ثالثاً: فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحياناً: ويبدو هذا عا يلي:

| أخوان شقيقان  | أختان لأم | أم  | زوجة |                        |
|---------------|-----------|-----|------|------------------------|
| الباقى تعصيبا | 1/4       | 1/7 | 1/5  | التركة ٨٤<br>٧ / ٨٠ _، |
| ٣             | ٤         | ۲   | ٣    | ξ= <sup>ξΛ</sup> / ۱Υ  |
| ۱۲            | ١٦        | ٨   | ١٢   |                        |

هنا أخذت كل واحدة من الأختين لأم (٨ف) وهما الأبعد قرابة على حين أخذ الأخوان الشقيقان (١٢ف) كل واحد (٦ف) وهو أقل من ميراث اختيهما عا يؤكد أن الميراث بالفرض قد يكون أحظى للمرأة أحياناً من الميراث بالتعصيب الذي يرث به الرجل.

(ب) وتوجد مسألة أكثر دلالة على أن فرض الثلث قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل مثل:

| التركة           | أخوان ش       | أختلأم | ذوج |
|------------------|---------------|--------|-----|
| التركة ١٢٠ ف     | الباقى تعصيبا | 1/4    | 1/4 |
| r\ - ' Y ' = ' Y | ١             | ۲      | ٣   |
|                  | ۲۰ف           | ٠٤٠    | ۱۰ن |

هنا أخذت كل أخت لأم ضعف نصيب الأخ الشقيق مع كونه أقرب إلى المتوفى .

(ج) توجد مسألة اشتهر فيها الخلاف وكثر حولها الحوار بين فقهاء الأمة حول نصيب الأم إذا وجد في المسألة معها أب وزوج فلو أعطى الزوج النصف والأم الثلث يبقى للأب السدس بالتعصيب وهو نصف نصيب الأم فذهب سيدنا عمر وزيد إلى أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ليظل الأب محتفظاً بأكثر من الأم ، وظل ابن عباس يدافع عن اختياره عملاً بظاهر النصوص أن فرض الأم إذا لم يوجد الفرع الوارث عملاً بظاهر النصوص أن فرض الأم إذا لم يوجد الفرع الوارث أو أخوان فأكثر هو الثلث مهما زاد حظها عن الأب فيقول لسيدنا زيد: أتجد ثلث الباقي في كتاب الله أو تقوله برأيك ، قال : أقوله برأيي ، لا أفضل أما على أب . . . .

ولكى يتضح مدى الخلاف الذى مازال موجوداً في كل كتب الفقه إلى الآن نعقد هذه المقابلة:

| أب            |                                       | زوج |               | أم  | زوج |
|---------------|---------------------------------------|-----|---------------|-----|-----|
| الباقى تعصيبا | ۳/ + الباق <i>ى</i><br>بعد نصيب الزوج | 1/4 | الباقى تعصيبا | 1/4 | 1/4 |
| 4             | ۱ ، د کیا کاری                        | ٣   | 1             | ۲   | ٣   |

مذهب عمر وزيد

مذهب ابن عباس

ولئن بدا أن اختيار سيدنا عمر وزيد هو الأرجع أخذاً بالقواعد العامة فيبقى اختيار ابن عباس رأياً فقهياً يوافقه ظاهر النص ، ومن حق أية حكومة إسلامية أن تأخذ بأى من الرأيين في أحكام المواريث .

رابعاً: فرض السدس قد يكون أحظى للمرأة من التعصيب للرجل أحياناً:

ويتضح ذلك في مسائل منها:

(1)

التركة ٦٠ فداناً

| أخوان ش       | أختالأم | آم  | زوج |
|---------------|---------|-----|-----|
| الباقى تعصيبا | 1/7     | 1/7 | 1/4 |
| ۱۰ف           | ۱۰ف     | ۱۰ف | ۳۰ف |

هنا فرض السدس فقط للمرأة ضعف نصيب كل أخ شقيق ، ولو زاد عدد الإخوة الأشقاء فسيظل نصيب الأخت لأم موفوراً ويتوزع السهم الواحد على أى عدد من الإخوة الأشقاء .

| ابن ابن                 | بنت | أم  | أب  | زوجة | بنتابن | بنت | أم  | أب                        | زوجة |
|-------------------------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|---------------------------|------|
| ابن ابن<br>لباقی تعصیبا | 1/4 | 1/1 | ۱/٦ | 1/4  | 1/7    | 1/4 | 1/4 | +1/7                      | ١/٨  |
|                         |     |     |     |      |        |     |     | ، /<br>الباقی تعصیبا<br>ع |      |
| ١                       | 14  | ٤   | ٤   | ٣    | ٤      | 14  | ٤   | ٤                         | ٣    |
| YV                      | 478 | ٤   | ۱۰۸ | ۸۱   | 97     | 444 | 47  | 47                        | ٧٢   |

هنا أخذت بنت الابن أربعة أسهم من المسألة لأن فرضها السدس، أما ابن الابن فله سهم واحد لأنه وارث بالتعصيب فيأخذ ما بقى ولم يبق له إلا سهم واحد. فلو كانت التركة فيأخذ ما الأخذت بنت الابن (٩٦ فدانا) ويأخذ ابن الابن ٢٧ فدانا فقط، والفارق كبير جداً كما لا يخفى.

(ج) فى حالات نادرة قد يكون السدس للأم أفضل من التعصيب للأب منها: إذا كانت التركة (٦٠ فدانا) فانظر إلى هذه المقابلة:

|        |             |                | <br>أمأب | أم أم | أم            |
|--------|-------------|----------------|----------|-------|---------------|
| محجوبة | \<br>\<br>\ | الباقى تعصيباً |          |       | ٦/ قرضاً      |
| بالأب  |             |                | بالأم    |       | + الباقى رداً |
|        | ۱۰ف         | ٥٠ فداناً      | صفر      | صفر   | ۲۰ فداناً     |

 $<sup>75^{10}</sup>$  في المسألة الأولى عول فتقسم التركة على مجموع الأسهم  $75^{10}$  الكن المسألة الثانية ليس فيها عول لوجود العصبة فتقسم  $75^{10}$   $75^{10}$  .  $70^{10}$ 

الأم هنا بالفرض ورثت السدس والباقى لأن لها قوة فى حجب الجدات أكثر من الأب حيث حجبت جميع الجدات الأبوية والأمية ، على حين حجب الأب الجدة التى تدلى إلى الميت من جهته هو وهى أم الأب ، ولم يحجب أم الأم ، ولهذا أسباب أذكرها فى الفصل الأخير من هذه الدراسة . لكن النتيجة أن الأم هنا ورثت كل التركة (١٠٠ف) ولم يرث الأب سوى (١٠٥ف) لأن الجدة الأمية أخذت (١٠٠ف) .

# المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال

هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال منها ما يلى: (أ) إذا كانت التركة (١٩٥ فدانا) ويوجد في المسألة:

|   | ابن ابن      | بنت | آم  | أب  | ز <b>و</b> ج | بنتابن | بنت | ام  | 1ب                         | زوج |
|---|--------------|-----|-----|-----|--------------|--------|-----|-----|----------------------------|-----|
|   | لباقى تعصيبا | 1/4 | 1/7 | 1/7 | 1/5          | 1/7    | 1/4 | 1/7 | 1/٦+<br>الباقى تعصيبا<br>٢ | 1/2 |
|   | _            |     |     |     |              |        |     |     | الباقى تعصيبا              |     |
|   |              | ٦   | ۲   | ۲   | ٣            | ۲      | ٦   | ۲   | ۲                          | ٣   |
| l | صفر          | ٩.  | ٣.  | ٣.  | ٤٥           | 77     | ٧٨  | 77  | 77                         | 49  |

هنا أخذت بنت الابن بفرض السدس (٢٦ فدانا) ولم يأخذ ابن الابن شيئاً ، وإذا قيل إن ابن الابن هنا له وصية واجبة فهذا ليس رأى الجمهور (١) ، وكون واضعى القانون المصرى قد اختاروا في قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ العمل بالوصية الواجبة فلا تزال موضع نقد ومناقشة من علماء الأمة ودارسى علم المواريث (٢) .

وعلى كل ، هناك حالة أخرى نذكرها لاتدخل بأى حال فى الوصية الواجبة وفق تحديد المقنن المصرى لها هي :

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبه أ.د. مصطفى شلبى فى أحكام المواريث (ص٣٦٨) . وراجع مناقشتنا للمسألة فى محاضرات فى الميراث والوصية : صلاح الدين سلطان (ص٢١١-٢١٥) .

### (ب) لو كانت التركة ٨٤ فداناً ويوجد في المسألة:

| أخلأب         | أختش | زوج |
|---------------|------|-----|
| الباقى تعصيبا | 1/4  | 1/4 |
| صفر           | ١,   | ١   |
| لاشىء         | ۲٤ف  | ٤٤  |

| أختلأب(١) | أختش | زوج |
|-----------|------|-----|
| 7/        | 1/4  | 1/4 |
| ١         | ٣    | ٣   |
| ۱۲ف       | ۲۳ف  | ۳۳ف |

هنا أخذت الأخت لأب بفرضها السدس (١٢ف) ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب ولا توجد وصية واجبة له لأنه ليس من فرع ولد الميت .

- (ج) ميراث الجدة: فكثيراً ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد: وهذا يتضح من هذا الشكل. ويجدر أن نذكر قاعدة ميراث الجد والجدة:
- (۱) الجد الصحيح أى الوارث هو الذى لايدخل فى نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب وأب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد أو جد غير وارث على خلاف فى اللفظ لدى الفقهاء .
- (٢) الجدة الصحيحة هي التي لايدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لايدخل في نسبتها إلى الميت أمين وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .

<sup>(</sup>۱) في المسألة عول فيكون السهم = 1/4 = 17 ف .

وبناء على ذلك يكون الأجداد الوارثون هم سالم وشاكر فقط والأجداد غير الوارثين هم جمال وهاني وخالد وسمير.

على حين ترث جميع الجدات في الشكل ما عدا خالدة لأنها جدة غير صحيحة أو غير وارثة حيث تدلى إلى الميت عن طريق جد غير صحيح .

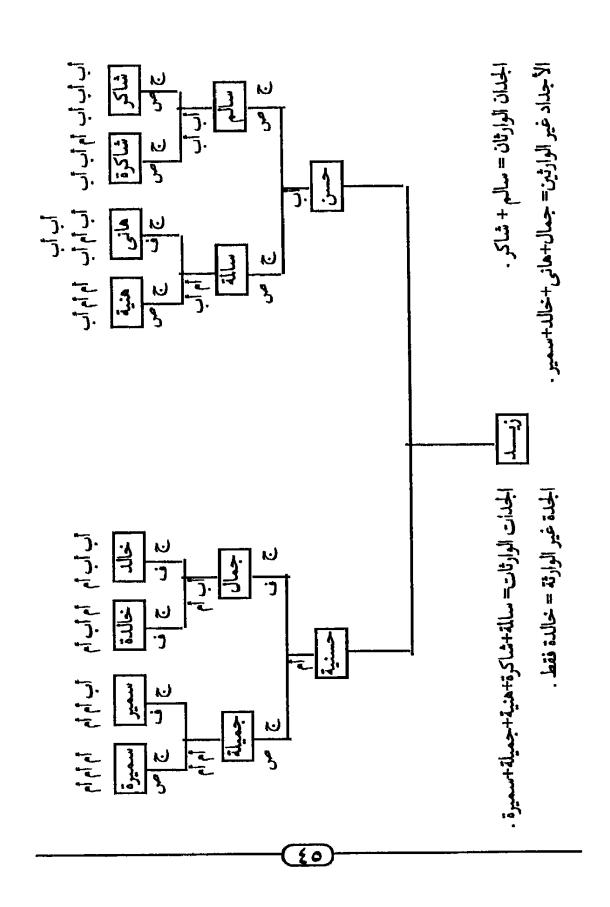

بعد ذلك نضع مسألتين يظهر منهما أن المرأة قد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال مثل:

| امامام      | أبأمام     |
|-------------|------------|
| ٦/ + الباقى | منوع لأنه  |
| رداً عليها  | جد فاسد    |
|             | (غير وارث) |

| أمأم              | أبأم       |
|-------------------|------------|
| ٦/ أ قرضاً +      | ممتوع لأنه |
| الباقى رداً عليها | جد غير     |
|                   | وارث       |

الأجداد هنا من ذوى الأرحام لا يرثون بالفرض ولا بالرد ، لكن الجدة التى تناظره بل قد تكون زوجته غالباً ترث وحدها التركة كلها وهو لايرث شيئاً إلا إذا أعطى شيئاً عملاً بالآية : ﴿ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ﴾(١) .

بعد هذا الاستقراء الذي أورد أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة معثل الرجل أو أكتر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعية التي تتكامل أجزاؤها في توازن دقيق لا يند عنه شيء ، ولا يظلم طرفأ لحساب آخر لأنها شريعة الله تعالى الحكيم العليم الخبير العدل .

وإذا أردنا أن تتكامل صورة تكريم الإسلام للمرأة ، وإعطائها حظاً موفوراً من الكرامة مع الحقوق المادية نبحث في القسم الثاني من هذه الدراسة حق المرأة في النفقة في الشريعة الإسلامية (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٨ . (٢) انظر القسم الثاني من هذه الدراسة ـ عن (١) نفقة المرأة وقضية المساواة) بهذه السلسلة ـ «في التنوير الإسلامي» ـ .

#### مراجع البحث

- ١ إبراء الذمة من حقوق العباد: د . نوح على سليمان ـ دار البشير ـ عمان ـ الطبعة الأولى ـ ١٤٠٧هـ .
- ۲ ـ أحكام القرآن: لحبحة الإسلام أبى بكر أحسد بن على الرازى
   الجصاص الحنفى . تحقيق: محمد الصادق قمحاوى ـ دار إحياء
   التراث العربى ـ بيروت .
- ٣ أحكام المواريث بين الفقه والقانون: الشيخ الدكتور محمد مصطفى
   شلبى مكتبة النصر ١٩٩٢م.
- ١٤ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى تحقيق: المعتصم بالله البغدادى ـ الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ.
- ٥ ـ الأم: محمد بن إدريس الشافعي ـ تصحيح: محمد زهرى النجار ـ دار المعرفة للطباعة ـ بيروت .
  - ٦ ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخيار الأئمة الأطهار: للشيخ محمد باقر الجلسى .
- ٧ ـ بدائـع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٦هـ .
- ٨ ـ بداية الجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد المعرفة محمد ابن أحمد بن رشد القرطبى ـ (ت ٥٩٥هـ) ـ دار المعرفة محمد الطبعة السادسة .
- ٩ ـ تفسير القاسمى المسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين

- القاسمى ـ (ت ١٣٣٢هـ) ـ صححه : محمد فؤاد عبدالباقى ـ دار الفكر ـ بيروت .
- ۱۰ ـ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحقيق مسائل الشريعة : محمد ابن الحسن الحر العاملي ـ تحقيق : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث .
- ١١ ـ الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ـ دار الشام للتراث ـ بيروت ـ مطبعة الشعب .
- ۱۲ ـ الجامع المفيد من أحكام أبى سعيد: لأبى سعيد بن محمد ابن سعيد بن محمد بن سعيد الكرمى ـ وزارة التراث القومى والثقافة ـ عمان .
- ۱۳ ـ جواهر الآثار: للعلامة محمد بن عبدالله بن عبيدان ـ طبعة وزارة التراث القومي والثقافة ـ عمان سنة ١٤٠٥هـ.
- 14 ـ زاد المعاد فى هدى خير العباد: لابن قيم الجوزية ـ (ت ٧٥١هـ) ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة عشر ـ ١٤٠٦هـ.
- ١٥ ـ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى ـ (ت ١١٨٢م) ـ تحقيق: إبراهيم عصر ـ دار الحديث بالأزهر.
- 17 ـ سنن ابن ماجه: للحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد القزويني ـ حقق نصوصه: محمد فؤاد عبدالباقي ـ دار الحديث ـ القاهرة.
- ۱۷ ـ السنن الكبرى : لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ـ السنن الكبرى . (ت٥٨هـ) ـ دار المعرفة ـ لبنان .
- ۱۸ ـ صحیح البخاری : لأبی عبدالله محمد بن إسماعیل البخاری ـ مکتبة جمهوریة مصر العربیة ـ والترقیم لطبعة فتح الباری .

- 19 ـ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج ـ (٢٦١هـ) ـ مطبعة الحلبي ـ القاهرة .
- ۲۰ ـ صحيح مسلم بشرح النووى: للإمام يحيى بن شرف بن مرى النووى الشافعي ـ دار الفتح الإسلامي ـ الإسكندرية .
- ۲۱ ـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى: للحافظ أبى أحمد بن على بن حجر العسقلانى ـ (ت٥٩هـ) ـ ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقى ـ تصحيح: محب الدين الخطيب، راجعه: قصى محب الدين الخطيب ـ دار الريان للتراث ـ القاهرة ١٤٠٧هـ.
- ۲۲ ـ فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواس المعروف بابن الهمام الحنفى ـ (ت ٨٦١هـ) ـ المطبعة الكبرى ـ بولاق ـ مصر ١٣١٥هـ.
- ۲۳ ـ كتاب النفقات: للإمام أبى بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيبانى ـ (ت٢٦١هـ) مع شرحه للصدر الشهير حسام الدين أبى محمد عمر بن عبدالعزيز بن عمرو بن مازه البخارى ـ (ت٣٦٥هـ) ـ تحقيق: الشيخ أبو الوفا الأفغانى ـ الناشر: دار الكتاب العربى ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ ١٤٠٤هـ.
- ٢٤ كتاب النيل وشفاء العليل: لضياء الدين عبدالعزيز الثميني، ومعه
   كتاب شرح كتاب النيل لحمد بن يوسف أطفيش ـ الطبعة الأولى
   ١٤٠٥هـ مكتبة الإرشاد ـ جدة .
- ٢٥ ـ محاضرات في الميراث والوصية : صلاح الدين عبدالحليم سلطان ـ
   مطبعة الرسالة ١٩٩٢م .
- ٢٦ ـ الملحى : لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي

- (ت ٤٥٦هـ) تصحيح: الشيخ أحمد محمد شاكر، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي دار الجيل بيروت دار الأفاق العربية .
- ۲۷ ـ الجموع: لحيى الدين بن شرف النووى ـ (ت ٢٧٦هـ) ـ الناشر:
   زكريا على ومعه تكملة الجموع للشيخ محمد نجيب المطيعى.
- ۲۸ ـ المصنف: لأبى بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندى ـ وزارة التراث القومى والثقافة ـ عمان ١٤٠٤هـ.
- ۲۹ ـ المغنى: لموفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسى الحنبلى ـ (ت٦٢٠هـ) ـ تحقيق: د. عبدالله ابن عبدالحسن التركى، د. عبدالفتاح الحلو ـ هجر للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة.
- ٣٠ ـ مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبى عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربى المعروف بالحطاب ـ (ت٩٥٤هـ)، وبهامشه التاج والإكليل لختصر خليل لأبى عبدالله محمد بن يوسف بن أبى القاسم الصبورى الشهير بالمواق ـ (ت٨٩٧هـ) ـ دار الفكر ـ طبعة ثالثة ١٤١٢هـ.
  - ٣١ ـ نقد الخطاب الديني: د . نصر أبو زيد ـ دار سينا للنشر ١٩٩٢م .
- ٣٢ ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لمحمد بن أحمد بن حمزة الزملى ـ ٣٢ ـ نهاية ١٣٨٦هـ.
- ٣٣ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني ـ (ت ١٢٥٥هـ) ـ مكتبة الدعوة الإسلامية بالأزهر.

# صدرمن سلسلة (في التنوير الأسلامي)

| د . محمد عمارة                   | The Mark Town With the Mark                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| د . محمد عمارة                   | ١ – الصحوة الإسلامية في عيون غربية .<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| د . محمد عمارة<br>د . محمد عمارة | ٢ - الغرب والاسلام .                                                          |
| _                                | ۳ - ابو حیان التوحیدی .                                                       |
| د . سید دسوقی                    | ٤ - دراسة قرآنية في فقة التجدد الحضاري .                                      |
| د . محمد عمارة                   | o - ابن رشد بين الغرب والاسلام .                                              |
| د . محمد عمارة                   | 7 - الانتماء الثقافي<br>" " " " " " " " " " " " " " " " " " "                 |
| د . زينب عبد العزيز              | ۷ – تنصير العالم .                                                            |
| د . <i>محمد ع</i> مارة           | ٨ - التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات .                                     |
| د . محمد عمارة                   | ٩ صراع القيم بين الغرب والإسلام .                                             |
| د . محمد عمارة                   | ١٠ - د . يوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية .                                    |
|                                  | والمشروع الفكرى                                                               |
| د . سید دسوقی                    | ١١ – تأملات في التفسير الحضاري للقرآن الكريم .                                |
| د . <i>محمد ع</i> مارة           | ١٢ عندما دخلت مصر في دين الله .                                               |
| د . محمد عمارة                   | ١٣ – الحركات الإسلامية رؤية نقدية .                                           |
| د . محمد <i>ع</i> مارة           | ۱٤ – المنهاج العقلي .                                                         |
| د . محمد عمارة                   | ١٥ - النموذج الثقافي .                                                        |
| د . صلاح الصاوي                  | ١٦ - منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق .                                    |
| د . محمد عمارة                   | ١٧ – تجديد الدنيا بتُجدّيد الدين                                              |
| د . محمد عمارة                   | ١٨ – الثوابت والمتغيرات في اليقطّة الإسلامية الحديثة .                        |
| د . محمد <i>ع</i> مارة           | ١٩ – نقضٌ كتاب الاسلام وأصول الحكم .                                          |
| د . محمد عمارة                   | ٢٠ – التقدُّم والأصلاح بالتُّنوير الُّغربي . أ                                |
| د . عبد الوهاب المسيري           | ٢١ - فكر حُركة الأستنارة وتناقضاته .                                          |
| د . شريف عبد العظيم              | ٢٢ - حرية التعبير في الغرب من سلمان رشدي إلى                                  |
| ,                                | روجية جارودي .                                                                |
| د . محمد <i>ع</i> مارة           | ٢٣ - أسلامية الصراع حول القدس وفلسطين .                                       |
| د . محمد عمارة                   | ٢٤ - الحضارات العالمية تدافع؟ أم صراع .                                       |
| د ، عادل حسين                    | ٢٥ - التنمية الأجتماعية بالغرب ؟ أم بالأسلام؟؟                                |
| د . محمد عمارة                   | ٢٦ - الحملَّة الفرنسية في الميزان .                                           |
| ترجمة ا . ثابت عيد               | ٢٧ - الإسلام في عيون غربية دراسات سويسرية                                     |
| د . محمد عمارة                   | ٢٨ - الْأَقْلَيْأَتُ الدّينية والقومية تنوع ووحدة                             |
| <b>-</b>                         | أم تفتيت وأختراق .                                                            |
| د . صلاح الدين سلطان .           | ٢٩ – ميراث المرأة وقضية المساواة .                                            |
| د . صلاح الدين سلطان .           | ٣٠ - نفقة المرأة وقضية المساواة .                                             |
| J (2                             |                                                                               |

## الفعرس

| ٣_ | تقديم بقلم الدكتور محمد عمارة                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٨  |                                                                            |
| ١0 | حق المرأة في الميراث في الشريعة الإسلامية                                  |
| ۱٦ | ت مدخل                                                                     |
| ۱۸ | المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل                       |
| 44 | 🗆 المبحث الثاني: الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل                    |
| ٣٢ | □ المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل                       |
|    | <ul> <li>المبحث الرابع: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من</li> </ul> |
|    | الرجال                                                                     |
| ٤٧ | □ مراجع البحث                                                              |



الى العارئ العزيز ...

في مده السلسالة الجديدة:

إذا كان «التنوير الغربي» هو تنوير علماني ، يستبدل العقل بالدين ، ويقيم قطيعة مع التراث . .

فإن «التنوير الإسلامي» هو تنوير إلهي ، لأن الله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم: أنوار ، تصنع للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا .

لتقديم هذا التنوير الإسلامي للقراء، تصدر هذه السلسلة، التي يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامي المعاصر:

- د . محمد عمارة المستشار طارق البشرى
- د . حسن الشافعى د . محمد سليم العوا
- ا . فهمى هويسدى ۞ د . جمال الدين عطية
- د . سيد دسوقى د . كمال الدين إمام
- د . عبد الوهاب المسيرى د . شريف عبد العظيم
- د . عسادل حسسين د . صلاح الدين سلطان

وغيرهم من المفكرين الإسلاميين... إنه مشروع طموح ، لإنارة العقل بأنوار الإسلام . الناشر

